## مؤسسة التمايا

قِسْمُ التَّفْريغِ وَالنَّشْرِ

## فاع عرفة وللرائنصار في البالتوك والتبيخ عادل العباب

إنتاج : مؤسسة الشجرة

المدة :٢٦ دقيقة

بسم الله الرحمن الرحيم

تفريغ

لقاء غرفة منبر الأنصار في برنامج البالتوك

مع الشيخ عادل العباب

(رحمه الله)

الصادر عن مؤسسة الشجرة

مُؤسَّسَة التَّحَايَا قِسْمُ التَّفْرِيغِ وَالنَّشْرِ

## الشيخ عادل العباب: بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، نبي المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، ثم أما بعد:

جزاكم الله خيرًا، في سعيكم وفي جهودكم، واعذرونا على انقطاع الصوت أو انقطاع الكلام.

ولكن أدع لكم الفرصة، لأسمع منكم في هذا اللقاء وأسمع أسئلتكم، حتى نفيدكم بما تريدون في هذا اللقاء؛ أخشى أن يكون الوقت قصير، فأدع لكم الفرصة؛ وهي فرصة سعيدة نفرح بها، يوم أن يكون هناك إخواة لنا، متشوقين للسماع لأخبارنا، ونحن أيضًا نفرح بمثل هذا، أو بمثل هذه المشاركات؛ وهذا الشعور الطيب من أجل أنصار، أو من أجل تطبيق الشريعة.

الذي عنده سؤال ممكن يكتبه، وأنا أقرؤه وأجيب عليه – إن شاء الله -؛ ويا حبذا تكون الأسئلة حول الأوضاع، حتى نجيبكم كثيرًا، وتدفعوا عنا ما يقال، من أمور كذب في الإعلام.

السؤال الأول: ماهو الوضع العام للمجاهدين باليمن؟ والوضع الخاص بحركة شباب أنصار الشريعة؟ وتعريفكم بها؟

طيب، بالنسبة للوضع العام للمجاهدين في اليمن: الحمد لله الوضع طيب، أنتم تعرفون أن المجاهدين في اليمن، يعرفون بتنظيم القاعدة.

وبالنسبة لاسم أنصار الشريعة: هذا اسم نتسمى به، في المناطق التي نسيطر عليها؛ حتى نُفهِم الناس، الهدف من أجله نجاهد، ومن أجله خرجنا في سبيل الله؛ فوضعنا اليوم وضع طيب بحمد لله.

بنسبة لما يخص صعدة: تواجد المجاهدين فيه كثير، وفي المقابل هناك عدد كبير جدًا، أضعاف أضعاف المجاهدين؛ إلا المجاهدين من الشيعة؛ هذا العدد الكبير الهائل، يهدد وجود أهل السنة في المنطقة، وأيضًا وجود المجاهدين؛ إلا

أن أهل السنة يتدفقون بكثرة إلى المجاهدين، بسبب وجود هؤلاء الشيعة، الذين باتوا يعرفون باسم الحوثية؛ وهم يتبعون إيران الفرس المجوس، في أفكارهم وفي معتقداتهم ومذهبهم ومنهجهم هو منهج الإثنا عشرية.

إلا كما قلت لكم، وجود هؤلاء الحوثة، هؤلاء الشيعة، عكس على أهل السنة؛ في أنهم ينضموا إلى إخوانهم المجاهدين.

ووضع المحاهدون بعد ذلك أيضًا، في ولاية الجوف وضعٌ طيب الحمد لله؛ إلا أن أيضًا هناك عدد كبير أيضًا، ينضمون إلى الشيعة.

وأوضاع الجحاهدين في عبيدة: أوضاع طيبة – إن شاء الله – وهم كثر؛ وأقصد بعبيدة هنا مأرب، وهم كثر ويتزايدون بين فترة وحين.

وأوضاع المجاهدين في شبوة: الحمد لله كثر، ويسيطرون على بعض المناطق، سيطرة ظاهرة؛ لإساقط المدينة من أولها إلى آخرها، وبإيجاد بعض النقاط العسكرية، وبالسيطرة على المرافق الحكومية، وتحكيم الشريعة.

وبالنسبة لأبين: فالحمد لله، المجاهدون يتواجدون في أكثر من منطقة، يحكمون فيها شرع الله، ويدعون الناس لتحكيم الشريعة؛ وقد نقلوا العمل النخبوي إلى عمل شعبوي، يدعون الناس إلى تحكيم الشريعة، وهم يتواجدون في أكثر من منطقة بالنسبة لأبين.

وأخيرًا ها هم اليوم يسيطرون على جعار، ويحكمون فيها الشريعة، ويدعون إلى مفاهيم التوحيد، ويعالجون مشاكل الناس؛ هذه أكبر عقبة تواجهنا هنا، خدمات الناس في خدماتهم العامة، الخاصة بالصرف الصحي، والنظافة وغيرها، إلا أننا نوجد لها بدائل؛ لعل الناس لما نقدم لها مصالحها، تقبل تطبيق الشريعة، وتقبل أنصار الشريعة.

وبالنسبة لعدن: فعدن - ما شاء الله - ما زلات منطقة يتكاثر فيها الجاهدين، وهذا التكاثر - بإذن الله - سيكون هو الطليعة الأولى، لخروج جيش عدن أبين.

بينما النظام في المناطق، التي سبق أن ذكرتما ينحسر، والمجاهدون يمتدون.

وأيضًا داخل صنعاء: توجد خلايا ترتب للعمل — ولله الحمد —؛ فالجاهدون بين امتدادٍ وانكماش، على حسب قوة النظام. وعملهم لا يقتصر فقط على المعارك وخوضها، وإنما لهم أعمال متنوعة، بأساليب متعددة، ابتداءً من العمل الدعوي؛ حيث يقومون بدعوة كبيرة جدًا: بإلقاء المحاضرات في المساجد والمهرجانات وفي الأسواق، وتبيين للناس مسائل التوحيد، والنزول في الخطاب إلى مستوى الناس، وحلول مشاكلهم، وتحكيم الشريعة؛ والمناداة باسم تحكيم الشريعة وأنصار الشريعة، حتى نكسب أكبر قدر من الناس، ونوضح لهم مسائل كثيرة، من مسائل التوحيد؛ ونعرض لهم عرضًا عامًا في الأسواق، عن طريق البروجكتر، وغيرها من آلات النقل والبث، فالحمد لله.

فاليوم للمجاهدين صولة وجولة، وأنصارهم دائمًا في ازدياد، وهذا إن دل على شيء، دل على توفيق الله — عز وجل —، وعلى قرب ما حدثنا عنه نبينا محمد على كما عند أحمد في المسند، والنسائي في السنن: "يخرج من عدن أبين إثنا عشر ألفًا، ينصرون الله ورسوله، هم خير من بيني وبينهم".

السؤال الثاني: هل يسيطر المجاهدون، على مناطق شاسعة باليمن؟ وهل تتوقعون، أن تتوسع الرقعة الجغرافية المسيطر عليها؟

الحمد لله المناطق كثيرة، التي نسيطر عليها؛ لكن الذي لا يجعلنا، نظهر ظهورًا تامًا كليًا، هو أننا نفتقد كثيرًا من الكوادر الإدارية، ومن الأمور ومن المال، التي بها نقدم للناس خدمات؛ فهذا الذي يجعلنا ما نظهر ظهورًا كليًا، ولكن نسيطر على مناطق كثيرة، بل أن أكثر من منطقة، لما تسمع بوجودنا في بعض المناطق؛ أنها تريد أن ننقل هذا الأمن، إلى منطقتها أو إلى مناطقها، ولكنهم أيضًا كما أنهم يريدون، أن ننقل الأمن إلى مناطقهم؛ أيضًا يخافون من القصف، ويتوقعون بعض الأحيان، أن مدينتهم سوف تقصف، بسبب وجودنا أو وجود المجاهدين.

ووجودنا حين إذٍ، بين ظهور واختفاء، على خوف الأهالي؛ إلا أننا ولله الحمد، وفقنا الله – عز وجل –، على السيطرة على مناطق شاسعة في اليمن؛ وهذه المنة منَّ الله – عز وجل – علينا فيها.

ودائمًا الرقعة الجغرافية، التي نسيطر عليها، في ازدياد؛ والتوفيق كما قلت لكم، هو من الله - عز وجل -، ولأن الناس يئسوا، لأن واقع اليمن واقع مرير؛ النظام نظامٌ علماني، والمعارضة التي تسمى باللقاء المشترك، هي أيضًا علمانية ديمقراطية من وجهٍ أخر، تجمع في صفها بين الإخوان والناصري، والحزب البعثي، وحزب الحق الشيعي، وأيضًا الطائفة الحوثية؛ وغيرهم من الأحزاب، التي تعارض النظام العلماني، بوجهٍ علماني آخر.

وهناك مدارس إسلامية، مدارس أهل السنة؛ وأقصد بها المدارس، التي تنتمي إلى المدرسة السلفية، بغض النظر عن صدق انتمائها، أو عدم صدق انتمائها؛ إلا أنها كلها مواقفها مواقف سلبية، إلى المدرسة الجهادية، السلفية الجهادية هي التي فقط، الوحيدة في اليمن، رفعت التوحيد ونادت به، وقاتلت من أجله؛ وإلا بقية المدارس، إما أننا نجدها، تبقى مع النظام، أو أننا نجدها أيضًا، تبقى مع المعارضة.

ولكن ولله الحمد هذه التخبطات، التي وقعت فيها الأحزاب، جعلت الكثير من الناس، ينضمون إلى المحاهدين، وينادون بوجودهم والإتيان إليهم؛ وهم رؤوا يوم أن جاء المحاهدون، إلى أماكنهم الأمن، وعايشوه واستشعروه واطمئنوا إليه، لكنهم يفكرون كثيرًا، إذا ما سقطت الدولة، سقوطًا كليًا؛ من الذي سيدفع لهم رواتبهم؟ فنحن حين إذٍ، نعلقهم بالله — عز وجل —، ونقول لهم: {وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ}.

الله هو الرزاق، ونحاول نوجد لهم بدائل، في الاستثمار، ونشجع الزراعة، وأيضًا نشجع دفع الزكاة، وإيجاد فرص عمل؛ حتى لا يكون هذا عائق عليهم، يعيقهم في طريقهم إلى تحكيم الشريعة، أو يثنيهم عن هذا الطريق، في ضل وجود المثبطين والمخذلين.

إلا أنني كما قلت لكم، هذا الواقع المرير، الذي تمر به اليمن، مع وجود الشيعة الإثنا عشرية؛ الذين يحاولون استئصال أهل السنة، ويسترجعون أو يُرجعون إلى الذاكرة، ما صنعه ابن العلقمي أو ابن الطوسي، أو ما كتب عنهم ابن كثير في (البداية والنهاية)، أو ما حدثنا عنهم، الشيخ الفاضل أبي مصعب الزرقاوي – رحمه الله عز وجل –.

حيث قد حدثنا، عن جرائم كثيرة للشيعة؛ فكل ما كان يحدث عنه في العراق، نخشى أن يقع في اليمن، مثل ما وقع في العراق؛ كيف وقد وقعت حوادث متنوعة في اليمن، من هؤلاء الشيعة؛ فهم يريدون أن يقومون بالمثلث الشيعي، ويدخلون إلى حضر موت، هكذا حتى يلتقوا مع إخوانهم، الشيعة في البحرين هؤلاء الجوس.

لكن — إن شاء الله —، كما حدثنا النبي على أننا سنغزوهم، كما قال: " تغزون جزيرة العرب، فيفتحها الله، ثم تغزون فارس، فيفتحها الله"؛ فالفتح هو آتٍ آت، فنحن نصبر ونثبت إخواننا هنا، على مثل هذه الملاحم التي سوف تأتي؛ فاليمن ستمر على ملاحم كبرى في المستقبل، وصراع أيضًا أكبر.

وأيضًا نسيت أن أذكر الحراك، الحراك يوجد هنا في اليمن، والحراك: هو عبارة عن حركة شعبية، لكنها تفتقد أنصارها كثيرًا، ترتبط خارجيًا بالحزب الاشتراكي، يُحركها مرةً دون مرة؛ لكن ليس لها قاعدة شعبية، إلا أنه كما قلت لكم، اليوم توجه كثير من الناس، بفطرهم إلى تحكيم الشريعة، نعم والله أعلم.

السؤال الثالث: ما هي سياستكم الشرعية، في إدارة هذه المناطق المسيطر عليها؟ وهل يتم تطبيق الحدود الشرعية فيها؟

عمومًا نحن السياسة الشرعية، دائمًا نستقيها من نصوص الكتاب والسنة؛ ونتأمل في سيرة النبي هي، وحكم الخلفاء الراشدين، وننظر كيف كانت هناك التطبيقات، مع الاستفادة من بعض الخبرات القديمة؛ توجد هنا في جبهات اليمن، كوادر قديمة جدًا، كانت مرتبطة بجماعة الجهاد، وبعضها بالجماعة الإسلامية، وبعضها كانت في أفغانستان، وبعضها ممن عايشوا طالبان، وبعضهم كانوا في العراق، وبعضهم أيضًا مؤخرًا في الصومال؛ فسياستنا في التعامل مع الناس، هي شبيهة بسياسة إخواننا في الصومال، حتى نعلم الناس شيئًا فشيئًا، نحبب لهم الشريعة، في ظل وجود القوة، التي نحن بها تمابنا الناس، نحبب لأمر ما به تعسير.

هكذا نحببهم إلى الشريعة، ونخبرهم بأن الشريعة: هي شريعة التكاتف والأمن والأمان، وأن الشريعة: هي سعادتكم في الدنيا وفوزكم في الآخرة، وأن الشريعة: هي أمنٌ لكم، من أي شيءٍ من الأشياء؛ شيئًا فشيئًا، هذا يعكس إلى الناس مسألة الحدود الشرعية.

مثلًا: هنا في جعار، قبل يومين أتاني بعض السجناء، الذين تم سجنهم في الشرطة، سجنوهم إخوانكم أنصار تحكيم الشريعة؛ فأحد السجناء مسكوه يسرق، وفي نفس الوقت سكران، فلما دخلت عليه، سألته بعدها بيوم، فقلت له: أتعلم أنه حرام؟ قال: نعم، شربت الخمر، فقلت له: أتعلم أنه حرام؟ قال: نعم، أعلم أنه حرام، قلت له: هل تعلم أن فيه جلد؟ قال: نعم، ولكن طهروني، فجزاه الله خيرًا، لما قال طهروني، فطهرناه فجلدناه أربعين جلدة؛ فكان أول حد يقام قبل يومين، وهكذا نمسك هؤلاء، ونطارد هؤلاء.

فنحن نطبق من الحدود، إذا ما استطعنا أن نطبق به الحدود، كلما كانت لنا الاستطاعة، والقدرة على ذلك طبقنا؛ ولا سيما وإننا بيننا للناس، شهر ونصف قبل سقوط المنطقة، عن طريق الدعاة والنزول للمساجد، حول تحكيم الشريعة وتيسيرها، وحول الحدود وحول أشياء كثيرة؛ وقلنا لهم: أن حدود الله مشوهة، قد شوهتها أقلام العلمانيين، والاشتراكيين والعقلانيين أيضًا؛ لكن لابد أن ننادي، لما ناداه الله — عز وجل —.

الله – عز وجل – هو الحاكم، والله – عز وجل – هو الذي سيحكمنا؛ ومن كان مع الله كان الله معه.

الناس تحب هذا وذاك، فلله الحمد، فنحن نحاول نحبب الشريعة للناس، مما يجعلهم، هم الذين ينادون بتطبيق الحدود؛ ونحن شيئًا فشيئًا نتقرب إلى الناس، لأننا في حالة حرب، كما لا يخفى عليكم؛ أنه عند الفقهاء، في مسألة تطبيق الحدود في الحروب، هم على ثلاثة أقوال: القول الأول بالمنع، والقول الثاني بالجواز، والقول الثالث على حسب المصلحة؛ يتخير الأمير فيها على حسب منطقته، ما يقيم به الحد مرةً، ومرةً يتغاضى عنه؛ هذا هو الذي نحن نعمله هنا، حتى نبني أنفسنا بناءً قويًا، نبني جيشًا، ونبني أمننًا، ويكون عندنا المال، الذي به أيضًا ندير البلد، حين إذٍ سنطبق الحدود مئة في المئة.

لكن هناك أشياء لا نسمح بها، وهذا من ديننا، ولن نتنازل عنه، مثل: سب الله – عز وجل –، نلاحق كل من سب الله – عز وجل –؛ وحينئذٍ نطبق فيه شرع الله، فإن لم يتب فسنقتله.

فيه أشياء لا نتساهل فيها، مهماكان؛ حتى لا يتجرأ الناس على خالقهم، وهي معلومة من الدين بالضرورة، والله أعلم.

السؤال الرابع: ماهي ردة الفعل الشعبية، من عوام المسلمين، اتجاه ما يرونه، من تغير في سياسة الحكم؟ من السياسة الطاغوتية، إلى السياسة الشرعية، وإقامة شرع الله؟

ردة الفعل واضحة، نراها في الناس بكثرة؛ يفرحون بشرع الله — عز وجل — كثيرًا، ويقولون لنا: أين أنتم من زمان؟ وكانوا ما يظنون أننا، على مثل هذه الأخلاق والتعامل؛ فكانوا يظنون أن تنظيم القاعدة، هذا التنظيم شبح، فقد علق بأذهانهم، الشيء الكثير من تشويه الإعلام، فلما نزلنا إليهم، وتعاملنا معهم؛ فها هم اليوم، يفرحون بوجودنا الفرح الكبير، ولا سيما وأننا نحدثهم عن شرع الله، وأنه إذا طبق هذا الشرع، لعم المطر الأرض، قال تعالى: {وَأَن لّو اسْتَقَامُوا عَلَى الطّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا}.

وعندما نحدثهم بمثل هذه الأشياء، فهم يفرحون كثيرًا، وهناك قابلية لشرع الله؛ إلا أنهم يتخوفون من مسألة القصف، ومن مسألة الرواتب والرزق؛ كما قلت لكم في بداية الحديث، أننا نحدثهم، أن الله – عز وجل – لن يضيعهم، وأن الله – عز وجل – يوفقهم في كل خير؛ فالناس معنا في تطبيق الشريعة، إلا أنها قد تتخوف، والله أعلم.

## السؤال الخامس: رسالة توجهونها إلى علماء المسلمين؟

نعم، هناك رسالة أو رسائل متعددة، إلا كما أن أخي هنا يقول لي: أنني لي ثلاث دقائق، من أجل الأمور الأمنية، حتى ننسحب من المكان.

هناك رسائل، أوجهها إلى علماء المسلمين؛ كفي كفي يا علماء المسلمين، ما حصل منكم، اليوم هذه أحداث الله، هذه الأحداث الكونية، يسوقها الله – عز وجل – في الكون؛ من تغيير لهؤلاء الطغاة، فعفى الله

عنكم، مما حصل منكم، من تخذيل وتثبيط وتحوير للمفاهيم؛ لكن كفى إلى هنا، قفوا مع إخوانكم، مع أهل الثغور، في أي مكانٍ كان، قفوا إلى جانب إخوانكم؛ ها هم الشيعة يتحدون، ويقفون مع بعض، وها هم اليوم يقاتلون أهل السنة، في أي مكان كانوا.

فلابد نحن علماء المسلمين أن نتكاتف، وأن نوضح للأمة مسائل التوحيد، ونوضح للناس وللأمة مسائل فقهية، تتعلق بالأمن، وتتعلق بالأمان، وتتعلق متى نقاتل، ومتى لا نقاتل، وتتعلق بمسائل الولاء والبراء.

مهم جدًا اليوم، فريضة الوقت يا علماء المسلمين، أنكم تدعون لتحكيم الشريعة؛ من الذي يقف أمام الله، على أن الله هو الحاكم؟ من الذي سيصد أحكام الله؟ من الذي يشوه أحكام الله بالشبهات؟

كفى إلى هنا، وأريدكم يا علماء المسلمين، أن تصدروا فتوى بفريضة الوقت، ووجوب الوقوف إلى تحكيم الشريعة، فهي فريضة الوقت؛ اليوم تحكيم الشريعة، ستحل مشاكل كثيرة، تتعلق بأرزاق الناس، وبأراضي الناس، وببلدان المسلمين، وبطرد الكفار؛ هنا في جعار، نريد أن نسلم الصرف الصحي (الجحاري)، المياه، النظافة، إلى مستثمر، حتى يقوم بترتيب شؤون الناس فيها.

نريد أن نسلمها لمستثمر؛ هي مشاريع جاهزة، النظام يتلاعب فيها، ها نحن طردنا النظام، لكن ندعوكم إلى أنكم، تأتون إلى هذا الاستثمار؛ اليوم المال هو عصب الجهاد، المال اليوم به نستطيع أن نأخذ أشياء كثيرة، من الأسلحة من الذخائر، من الإعداد الدعوي والإعلامي؛ أشياء كثيرة، به ندفع اليوم العدو، ونوضح رسائلنا للعدو.

الآن هنا في جعار، قبل ساعة، كان إخوانكم هنا القسم الإعلامي، يعرض البروجكتر، الزكاة وكيف جمع الزكاة، وهم بحاجة إلى الإعلاميين، الذين يفيدونهم في أشياء كثيرة؛ اليوم نحن نمتلك هنا في جعار إذاعة، لكن ما عندنا طاقم إعلامي، نحرك به هذه الإذاعة، يعني إذاعة على مسافة ستين كيلو، يعني دائري مربع، لكن من الذي يحرك هذه الإذاعة؟ بحاجة إلى إعلاميين، سواءً فنيين أو مختصين في الإعلام، في النت وغيره من الأشياء.

السؤال السادس: أخيرًا يا شيخنا، نود منكم رسالة، توجهونها إلى علماء المسلمين، إلى التجار والإعلاميين، وعموم المسلمين.

هنا مهم جدًا، أن ألخص رسائلي، بالنسبة لتجار المال، الله الله في المال، الذي به نشتري الأسلحة، والذي به ندخل إلى عدن؛ اليوم الذي أوقفنا، عن الدخول إلى عدن، وإلا والله كانت أيام قلائل، ونحن نراهن على دخول عدن؛ وبإذن الله سندخلها، بإذن الله ستسقط زنجبار، بإذن الله ثم عدن، لكن هو المال.

يأتونا أناس كثير من كل مكان، من داخل اليمن ومن خارج اليمن؛ لكن من داخل اليمن أكثر، يأتون لكن يريدون من يسلحهم، فنقول: انتظروا لما نعلن لكم النفير فتأتوا؛ لكننا في نفس الوقت، أعلنا النفير لمن يملك قيمة السلاح، فاليوم السلاح الفردي، مهم جدًا شراؤه للمجاهدين أهل السنة.

الشيعة يسلحون، ها هم كما سمعتم أنتم في الإعلام، قد تم قبض؛ قبضوا عليهم، ستة عشر ألف قطعة سلاح مسدس؛ ستة عشر ألف قطعة سلاح ليس أمرًا هينًا، يريدوه ليقومون بعملية الاغتيالات داخل المدن، بعملية الاغتيالات داخل صنعاء، داخل عدن؛ ها هم قبل أيام أو أسبوع، اختطفوا خمسة عشر امرأة، داخل صنعاء من ساحة التغيير، هؤلاء الشيعة يلعبون بأعراض أهل السنة.

فيا تجار المسلمين، يا تجار أهل السنة، الله الله في أموالكم، التي تدفعونها لإخوانكم الجحاهدين، في أي ثغر كانوا؛ سواءً في جزيرة العرب، سواءً كانوا في المغرب الإسلامي، أو في أفغانستان، أو كانوا في الصومال؛ الله الله، فتحركوا يا بلدان المسلمين، استثمروا في بلاد المسلمين؛ نحن بحاجة اليوم إليكم.

الحاجة الماسة، بحاجة لعثمان بن عفان، الذي ينفق ماله، ليجهز جيش العسرة، إلى عبدالرحمن بن عوف – رضي الله عنهم جميعًا –، إلى عمر بن الخطاب، إلى أبي بكر؛ إلى المليادير من هؤلاء الصحابة الكرام؛ بحاجة اليوم إلى المال، والجبهات هي تأكل، و فقط لو أنكم أعطيتم أهل الجهاد، أهل الثغور من الزكاة، والله لقام الجهاد، فبارك الله فيكم.

وأدعوا عموم المسلمين، إلى أنهم يتفهمون المسائل، المتعلقة بالجاهدين، أو أخبار الجاهدين، من مصادر الجاهدين؛ ولا يلتفتون، ولا يأخذونها من مصادر العدو، من الإعلام؛ لأنني وحدت كثير، من أبناء الحركات الإسلامية، التي لا تتخذ الجهاد منهجًا للتغيير، في أخذ أخبار الجاهدين، من غير مصادر الجاهدين، بل خذها من مصادر الجاهدين؛ الإعلام يسعى إلى التشويه، والله أعلم.

ونطلب منكم الدعاء، لإخوانكم المجاهدين، سواءً الجرحى أو الأسرى؛ وأسأل الله - عز وجل -، أن يبارك فينا وفيكم، ويبارك في الأمة كلها، وأن ينفعنا وينفعكم بما قلنا، والله أعلم، وجزاكم الله خيرًا.

الأسئلة التي لم نجب عليها من إخواننا، نعتذر منهم في هذه الأسئلة، للوقت والمسائل الأمنية المتعلقة؛ والله أعلم، وجزاكم الله خيرًا، وسامحونا بارك الله فيكم.

أستودعكم الله الذي لاتضيع ودائعه.

السلام عليكم ورحمة الله.